وَتِلْكَ أَلْقُرِي أَهُلَكُنَهُ مُ لِكَا ظُلُواْ وَجَعَلْنَا لِمُهْلَكِهِم مَّوْعِدًا ١٥ وَإِذْ قَالَ مُوسِى لِفَنِيهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبَلُغَ بَحْمَعَ أَلِمُعَدِّرَيْنِ أَوَ آمْضِيَ كُفُبَأً ۞ فَاكْتَا بَلَعْنَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ وفِي الْبَعْيِ سَرَبًا ١ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَنِيلَهُ ءَاتِنَا غَدَآءَ نَا لَفَدُ لَقِينَا مِن سَفَرَا هَاذَا نَصَبَا ١٥ قَالَ أَرَابَتَ إِذَ آوَيُنَ إِلَى أَلصَّغَرَةِ فَإِنِّ نَسِيتُ الْحُوتُ وَمَا أَنْسِينِيهِ إِلَّا أَلشَّ يُطَنُّ أَنَ اَذْ كُرُّهُۥ وَا تُخَذَ سَبِيلَهُۥ فِ اِ لَبَحَيْرٌ عَجَبًا ﴿ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۗ فَارْتَدَّا عَلَى ٓ ءَاشِارِهِمَا قَصَصَا ١ فَوَجَدَا عَبُدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَا تَيْنَاهُ رَحْمَنُ مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَكُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا ﴿ قَالَ لَهُ مُوسِىٰ هَلَ آتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن ثُعَلِّمَن ﴿ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشَدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن نَسَتَطِيعَ مَعِ صَبُراً ۞ وَكَيفَ تَصَبِرُ عَلَىٰ مَا لَرُ يُحِطُ بِرِء خُبُراً ۞ قَالَ سَنَجِدُنِ إِن شَآءَ أَلِلَّهُ صَابِرًا ۗ وَلَا أَعْصِ لَكَ أَمْرًا ۞ فَالَ وَإِنِ إِنَّبَعْنَنِنِ فَكَ تَشَتَلَنِّ عَن شَكَءٍ حَتَّى أَخُدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكَّرٌ ۞ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِافِ إِلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقُنْهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَفَدُ جِئْنَ شَيْئًا إِمُرًّا ۞ قَالَ أَلَمَ آقُلِ إِنَّكَ لَن نَسَنْتَطِيعَ مَعِ صَبِّراً ١ قَالَ لَا تُؤَاخِذُ فِي مِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقُنِ مِنَ الْمُرِك عُسَرًا ١٠ فَا نَطَلَقًا حَتَّى إِذَا لَقِيبًا غُلَمًا فَقَنَلَهُ وَ فَالَ أَقَتَلْتَ نَفَسًا زَلِيَةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدُ جِئْتَ شَيْئًا نُّكُرُ ا